

# ما هي هذه «الحِكايات الشَّعْبِيَة»؟

إنَّهَا لَمَحَات مِنَ المَاضِي وصُور مِن التُّراث بأساطيره وتَقاليده وعاداته، نَسيناها أَو كِدُنَا نَنسى مُعظَمها، يُعيد إحياءَها الأديب إميل يوسف عوّاد بقَلَمه الصّادِق الشّفّاف.

مَع هٰذه الحِكايات، يَعود أَبناء الجِيل الجَديد إلى جُذورهم الّتي هُمْ عنها غافِلون، فما يَنطبِق على قَرية يَنطبِق على كُلّ القُرى، وما يَحْدث لِفَرُد قد يَحْدث مَثيلُه لِياقي أَفراد المُجتمع.

إنَّها دَعوة لِلرُّجوع إلى الضَّمير والسَّيْر في طَريق الإيمان بِالله ومَحبَّة الإنْسان لِأَخيه الإِنْسان والارْتِباط بِالطَّبِيعة والأَرْض والوَطَن، مِن أَجْل حَياة هانِئة وادِعة بَريئة.

كُلّ ذُلك بأسلوب رَشيق جَذَاب هو أَبْعَد ما يَكون عن الوَعْظ المُباشِر والعِبارات الطَّنّانة.

# كتب الفراشة - حكايات شعبية مراث في الفراق الفراق الفراقية مراث الفراق ا

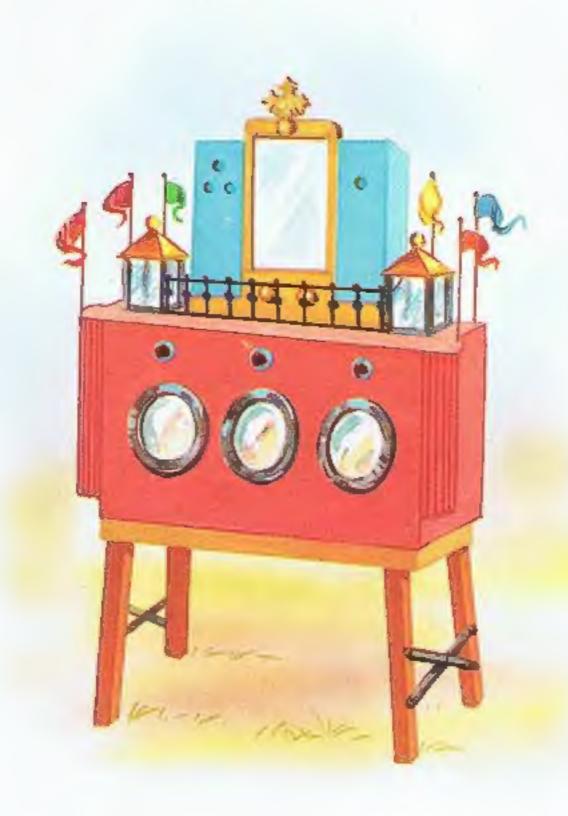

إمينل يوسف عوّاد



مكتبة لبئنات ناشرون

طَويلُ القامَةِ، نَحيلُ الجِسْمِ، أَسْمَرُ البَشَرَةِ، يَرْتَدي سِرُوالًا مُمَزَّقًا وقَميصًا بالِيًا. يَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ بَطَانِيَّةً مِنَ الصَّوفِ وفَوْقَها صُنْدوقٌ خَشَبِيُّ، تَرْتَفِعُ مِنْ جَوانِبِهِ أَعْلامُ دُولٍ كَثيرَةٍ، ويُمْسِكُ بِإحْدى يَدَيْهِ بوقًا كَبيرًا وبالأُخْرى بَنْكًا.







يَتَّكِلُ عَلَى العُطْلَةِ المَدْرَسِيَّةِ الصَّيْفِيَّةِ. في بِدايَةِ هٰذا الفَصْلِ يَجِيءُ إلى قَرْيَتِنا، يَنْصُبُ خَيْمَتَهُ في ساحَتِها.

زَبَائِنُهُ مُعْظَمُهُمْ مِنَ الأَطْفالِ وتَلامِذَةِ المَدارِسِ. يَنْفُخُ في بوقِهِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ فَيَنْتَشِرُ زَعِيقُهُ في سَماءِ القَرْيَةِ، ثُمَّ يُنادي: «تَعا تفَرَّجْ يا سَلام. تَعا تفَرَّجْ يِالتَّمام. شوفْ قدّامَك عَجايِب. شوفْ قدّامَك غَرايِب. تَعا تفَرَّجْ يا سَلام».

ويَرْكُضُ الأَوْلادُ ويَتَسابَقُونَ وفي يَلدِ كُلِّ مِنْهُمْ «قِرْشٌ مَقْدُوحٌ».





إِنَّهُ صُنْدُوقُ الفُرْجَةِ. لَهُ ثَلاثُ طاقاتٍ. سينما أَيّامِ زَمانٍ. تَقْعُدُ عَلَى البَنْكِ وَتُصَوِّبُ نَظَرَكَ إلى إحْدى الطّاقاتِ. ويَقِفُ وَراءَ البَنْكِ صاحِبُ الطُّنْدُوقِ، يُديرُ الفيلْمَ. وهُوَ عِبارَةٌ عَنْ بَكَرَةٍ داخِلَ الطُّنْدُوقِ، عَلَيْها لَقَةُ الطُّنْدُوقِ، يُديرُ الفيلْمَ. وهُوَ عِبارَةٌ عَنْ بَكَرَةٍ داخِلَ الطُّنْدُوقِ، عَلَيْها لَقَةُ مِنَ الوَرَقِ زُيِّنَتْ بِالعَديدِ مِنَ الصُّورِ المُلَوَّنَةِ لِلعُظَماءِ مِنْ مُلُوكٍ وأُمَراءَ ورُوساءِ فاتِناتٍ وغَيْرِها مِنْ صُورِ الجِبالِ والأَنْهُرِ والمُدُن والحَيَواناتِ والطَّيورِ...

يَقِفُ عِنْدَ كُلِّ صورَةٍ. يُعْطَى شُروحاتِهِ عَنْهَا حَرِيصًا عَلَى أَنْ لَا يُفَوِّتَ عَلَى البَنْكِ أَمَامَهُ صورَةً أَوْ شَرْحًا. فَيَأْمُرُ الَّذِينَ أَحَاطُوا بِهِ عَلَى البَنْكِ أَمَامَهُ صورَةً أَوْ شَرْحًا. فَيَأْمُرُ الَّذِينَ أَحَاطُوا بِهِ مُنْتَظِرِينَ دَوْرَهُمْ بِالصَّمْتِ والهُدُوءِ.





هَا هُوَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى يَدِ البَكَرَةِ ويُديرُها. فَتَخْرَسُ الأَلْسُنُ وتَخْتَنِقُ الأَنْفاسُ. عِنْدَ كُلِّ صورَةٍ يُعْطي شُروحاتِهِ عَنْهَا ثُمَّ يُعيدُ الاَفْتِتاحِيَّةَ:

 - «تَعا تَفَرَّجُ يَا سَلام، تَعا تَفَرَّجُ بِالتَّمام، شُوفٌ قَدَّامَكُ غُرايِب». يَغْمِزُ بِطَرَفِ عَيْنِهِ اليُسْرى:

«دي السِّتّ رَيّا. دي الّتِي سَمْرا شوَيَّة. كُلُّها سِحْر. كُلُّها حَلاوَة».



الصّورَةُ النَّانِيَةُ، يَضْحَكُ، يَضْحَكُ مَعَهُ الجُمْهُورُ:
«دي السِّتَ عَبْلَه. رَيْت عضامها ما يَبْلَى».
سَبَبُ الضَّحِكِ هُوَ أَنَّ السِّتِ عَبْلَه تَزِنُ ما يَزيدُ على مايةٍ وخَمْسينَ كيلو.





11 come Rivingtia Similar



الصّورَةُ الثّالِثَةُ. هُنا يَرْتَفِعُ صَوْتُهُ وتَرْتَفِعُ يَداهُ في العَلاءِ.
«دَه الأَسَد الكَرّار والبَطَل المِغْوار الّذي شاعَ ذِكْرُهُ في الأَقْطار وأَذَلَّ بِسَيْفِهِ كُلَّ صِنْديدٍ جَبّارٍ. المُهَلْهِل بْن رَبيعَة، صاحِب الأَشْعار البَديعة. والوَقائِع المَهولَة المُربِعَة».

أَعْطَى هٰذِهِ الصّورَةَ كُلَّ حَقِّها. حَتّى إِنَّهُ تَحَدَّثَ عَنْها بِاللَّغَةِ الفُصْحى ناقِلًا بَعْضَ ما كُتِبَ عَنْها فِي التّاريخِ حَرْفِيًّا.





في نِهايَةِ الفيلُمِ يَعُودُ إلى بُوقِهِ. يَنْفُخُ فيهِ ثُمَّ يُنادي: «تَعَا تَفَرَّجُ يَا سَلام. تَعَا تَفَرَّجُ بِالتَّمَام. شوفْ قدّامَك غَرايِب. شوفْ قدّامَك عَجايِب».

اِنْتَشَرَتْ دُورُ السّينما في الأَرْيافِ ودَخَلَ التِّلفِرْيُونُ إِلَى كُلِّ بَيْتٍ. وغابَ صُنْدُوقُ الفُرْجَةِ. نَسِيَهُ النّاسُ. إنَّما أَنا لَمْ أَنْسَهُ أَبَدًا. ولَنْ أَنْسَاهُ. لا لِأَنِّي لَسْتُ مِنْ هُواةِ السّينما والتّلفِرْيونِ، بَلْ لأَنَّ لي مَعَ صُنْدوقِ الفُرْجَةِ ذِكْرَياتٌ لَنْ تَمْخُوها السِّنونَ.



ذات يَوْم مِنْ أَيّامِ الصَّيْفِ. جاء صُنْدوقُ الفُرْجَةِ إلى قَرْيَتِي وهُرعَ الأَوْلادُ إلَيْهِ. كَانَ أَبِي غائِبًا، فَذَهَبْتُ إلى أُمّي أَطْلُبُ "قِرْشًا مَقْدوحًا". وبِما أَنَّ أُمّي لا تُحِبُّ حَمْلَ المالِ وكانَ المالُ في حَوْزَةِ أَبِي دائِمًا وبِما أَنَّ أُمّي لا تُحِبُّ حَمْلَ المالِ وكانَ المالُ في حَوْزَةِ أَبِي دائِمًا وبِما أَنَّ أُمّي بَدَلَ «القِرْشِ المَقْدوحِ » رَغيفًا مِنَ الخُبْرِ. ذٰلِكَ أَنَّ صاحِبَ صُنْدوقِ الفُرْجَةِ كَانَ يَرْضَى بِأَخْذِ رَغيفٍ بَدَلًا مِنَ القِرْشِ. فَيَجْمَعُ الخُبْرَ في كيسٍ ويَبيعُهُ في آخِرِ النّهارِ إلى أَصْحابِ الحَوانيتِ.





قَعَدْتُ عَلَى البَنْكِ وصَوَّبْتُ عَيْنَيَّ إلى داخِل إحْدى الطَّاقاتِ الثَّلاثِ. وبِانْتِباهٍ شَديدٍ أَخَذْتُ أُحَدِّقُ إلى كُلِّ صورةٍ وأَتَفَحَّصُ تَكاوينَ العُظَماءِ وفي اعْتِقادي أَنَّ العُظَماءَ هُمْ مِنْ طِينَةٍ تَحْتَلِفُ عَنْ طينَةِ البَشَرِ وفي اعْتِقادي أَنَّ العُظَماءَ هُمْ مِنْ طِينَةٍ تَحْتَلِفُ عَنْ طينَةِ البَشَرِ ووفي اعْتِقادي أَنَّ العُظماءَ هُمْ مِنْ أَنِي اكْتَشَفْتُ أَنَّهُمْ مِثْنُا تَمامًا ، وبِالرُّغْمِ مِنْ أَنِي اكْتَشَفْتُ أَنَّهُمْ مِثْنُا تَمامًا ، فَقَدْ ظَيِنْتُ مُتَعَطِّشًا إلى رُؤْيَةِ صُورِهِمْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ فاتَني شَيْءُ مِنْ تَكاوينِهِمْ ويَكُونَ هذا الشَّيْءُ سِرَّ عَظَمَتِهِمْ .







في ذلِكَ اليَوْمِ اقْتَرَفْتُ جُرْمًا كَبِيرًا. أَخَذْتُ كُلَّ مَا كَانَ في مِعْجَنِنا. وكانَ فيهِ مِعْجَنِنا. وكانَ فيهِ كَمَا أَذْكُرُ، مَا لَا يَقِلُّ عَنْ عَشَرَةِ أَرْغِفَةٍ. وتَفَرَّجْتُ مُقَابِلَ لهٰذِهِ الأَرْغِفَةِ عِدَّةَ مَرِّاتٍ عَلَى صُورِ العُظَماءِ.



عَلِمَتْ أُمِّي بِذلِكَ. أَرادَتْ تَحْضيرَ المائِدةِ ظُهْرَ ذٰلِكَ اليَوْمِ. وَجَدَتِ المِعْجَنَ فَارِغًا، قَرَصَتْ أُذُنِي بِقَساوَةٍ. وحَذَّرَتْني مِنْ مُواجَهَةِ أَبِي قائِلَةً: «يا وَيْلَك مِنْ أَبِيكَ ساعَةَ يَعْرِف ما صَنَعْتَ». هَرَبْتُ واخْتَبَأْتُ عِنْدَ









في المَساءِ كَانَ قِصاصي غَيْرَ مَا تَخَيَّلْتُهُ. تَخَيَّلْتُهُ مُؤْلِمًا ومُرْعِبًا. أَجْبَرَني أَبِي أَنْ أَنَامَ بِدُونِ عَشَاءٍ. أَجْبَرَني أَبِي أَنْ أَقِفَ في الزّاوِيَةِ مُدَّةَ سَاعَتَيْنِ وأَنْ أَنَامَ بِدُونِ عَشَاءٍ.



أَمَّا القِصاصُ الّذي اسْتَحَقَّهُ صاحِبُ صُنْدُوقِ الفُرْجَةِ، فَقَدْ كَانَ عَلَى الشَّكُلِ التَّالِي: عِنْدَمَا عَلِمَ أَبِي بِمَا حَصَلَ، ثَارَ غَضَبًا وقَالَ لِأُمِّي: «إبْنُنَا طِفْلٌ لا يُدْرِكُ مَسْؤُولِيَّةَ مَا فَعَلَ. المَسْؤُولِيَّةُ تَقَعُ على الّذي يُدْرِكُ».

وأَرْسَلَ مِنْ قِبَلِهِ مَنْ ذَهَبَ يُفَتِّشُ عَنْ صَاحِبِ صُنْدُوقِ الفُرْجَةِ لِتَأْنيبِهِ. وكانَ نَصيبُهُ أَكْثَرَ مِنْ تَأْنيبٍ: تَحْطيمَ الصَّنْدُوقِ وقَذْفَهُ إلى الوادي.





وعِنْدَمَا وَصَلَ الحَبَرُ إلى أبي ارْتَدَّ التَّأْنيبُ إلى الرَّسولِ الّذي تَجاوَزَ حَدَّ ما طُبِبَ مِنْهُ وقالَ لَهُ: طَبَتُ مِنْكَ تَأْنيبَهُ لا تَحْطيمَ صُنْدُوقِهِ. ألا تَعْلَمُ أَنْ قَطْع ِ الأَعْنَاقِ؟ أَنْ قَطْع ِ الأَعْنَاقِ؟



رَحَلَ صَاحِبُ صُنْدُوقِ الفُرْجَةِ عَنْ قَرْيَتِنا. وغَابَ زَعَيَّقُ بُوقِهِ. وكَرَّتِ السِّنُونَ وأَصْبَحَ بِإِمْكَانِي التَّمَتُّعُ سَاعَةً أُرِيدُ بِمُشَاهَدَةِ صُورِ العُظَمَاءِ. وذلِكَ مِنْ خِلالِ أَفْلامِ السِّينَمَا الحَديثَةِ وأَفْلامِ التِّلفِزْيُونِ.







لَكِنْ أَجِدُني أَتَشَوَّقُ دائِمًا إلى صُنْدوقِ الفُرْجَةِ. فَأَذْهَبُ إلى آخِرِ الفَرْبَةِ وَحَيْثُ يُخَيِّلُ إلَيَّ القَرْيَةِ حَيْثُ لا تَزالُ بَقاياهُ المُحَطَّمَةُ في قَعْرِ أَحَدِ الأَوْدِيَةِ وَحَيْثُ يُخَيِّلُ إلَيَّ القَرْيَةِ حَيْثُ لا تَزالُ بَقاياهُ المُحَطَّمَةُ في قَعْرِ أَحَدِ الأَوْدِيَةِ وَحَيْثُ يُخَيِّلُ إلَيَّ القَرْيَةِ وَمُنادِينِي: «تَعَا تَفَرَّجُ أَنَّ أَصْداءَ زَعِيقِ بوقِهِ وأَصْداءَ نَشيدِهِ لا تَزالُ تَتَرَدَّدُ وتُنادينِي: «تَعَا تَفَرَّجُ إلى سَلام».

# كتب الفراشة \_ حكايات شعبية

١ - تاكسي أبوشاكر ٣ - أبو الحِلْ

٤ - صندوق الفرجة

٢ - العَنزة وَالغولية

مكتبة لبثناث ناشرون ش.م.ل.

زفاف البلاط - ص. ب: ١٣٦٢-١١

بسيروت ، لبثنان

المحقوق الكاملة محفوظة لمكتبة لبئنان ناشرون ش.م.ل.
الطبعتة الأولما ، ١٩٩٦

مكتب بينان ناشرون ش.م.ل.

رقم الكتاب 01C193104

# 



## ٤. صبندوق الفرجة

## حكايات شعبيت

صُنْدوق خَشبيّ مُتنقِّل مِن قَرْية إلى قَرْية.

إنَّه سينما أيّام زَمان.

- «تعا تفرَّجْ يا سَلام! تعا تفرَّجْ بِالتَّمام. شوف قدَّامَك عَجايب. شوف قدَّامَك غَجايب. شوف قدَّامَك غَرايِب.. تعا تفرَّجْ يا سَلام!»

فَيُقْبِلُ الصِّغار ويَتَفرَّجون مُقابِلَ "قِرْش مَقْدوح" أَو رَغيف خُبْز. لَكِنَّ أَحَدَ هٰؤُلاء الصِّغار كان له قِصَّة طَريفة مَع ذٰلك الصُّنْدوق.

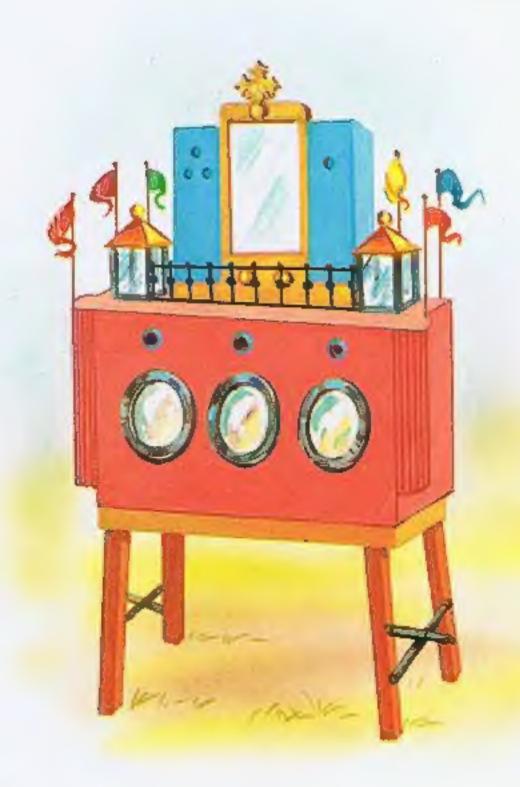



مكتبة لبئنات ناشِرُون